



المَدينَةِ وَأَهْلِها وَيُقَدِّمَ لَهُ النَّصائِحَ الَّتي تُساعِدُ عَلَى انْتِشارِ المَحَبَّةِ والْعَدْلُ والمُساواة بَيْنَ أَفْراد رَعَيَّته.

























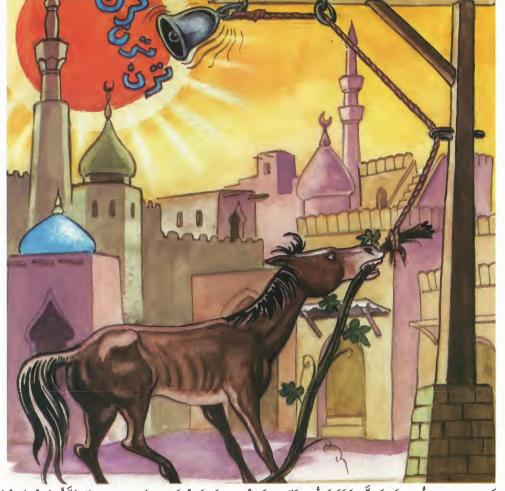

فَرِحَ الحصانُ، فَمَدَّ رَقَبَتَهُ حَتَّى يَجْذَبَ فَرْعَ العنَب، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ قَضْمَهُ لضَعْفه، وَظَلَّ يُحاوِلُ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ. . وَبَيْنَما كَانَ الحصانُ يُحاوِلُ قَضْمَهُ لضَعْفه، وَظَلَّ يُحاوِلُ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ. . وَبَيْنَما كَانَ الحصانُ يُحاوِلُ قَطْعَ فَرْع العَنَب، دَوَّى الجَرسُ بالرَّنينِ . سَمع سُكّانُ مَدينَةِ الْعَدْل صَوْتَ الجَرَس، فَعَرَفُوا أَنَّ هُناكَ مَظْلُوماً في مَدينَتهم .













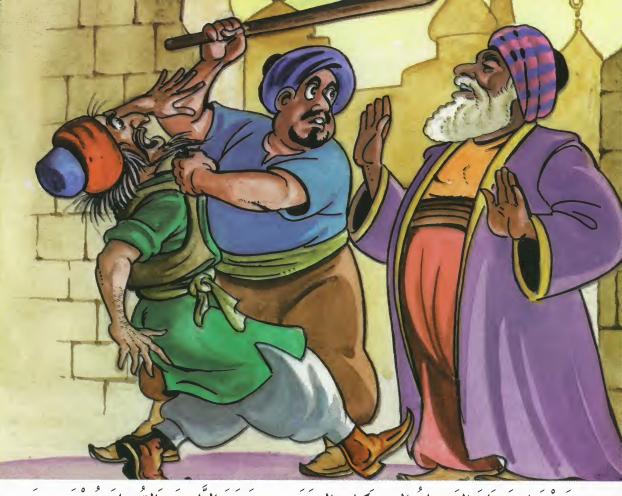

وَعنْدَما وَصَلَ البَخيلُ إلى مَكانِ الجَرَسِ، وَجَدَ النَّاسَ وَالقُضاةَ مُجْتَمعينَ وَأَمَامَهمُ الحِصانُ. حَاوَلَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَعْتَدي عَلى البَخيلِ، فَمَنَعَهُمْ كَبيرُ القُضاة قَائِلاً: إِنَّ الاعْتداءَ على الآخرينَ لَيْسَ مِنْ أَخْلاقِنا في مَدينة العَدْل. وَطَلَبَ إليهم أَنْ يَتْرُكُوا الأَمْرَ للْعَدالَة.



17







كانَ النَّاسُ يَطْلُبُونَ مِنْ كَبِيرِ القُضاةِ أَنْ يُعاقبَ البَخيلَ، فَقَالَ لَهُمْ: نَحْنُ هُنَا مِنْ أَجْلِ إحْقاقِ الحَقِّ وَإِنْصَافِ المَظْلُومِ. ثُمَّ قَالَ بِصَوْتِ عَالٍ: لَقَدْ قَرَّرَتُ مِنْ أَجْلِ إحْقاقِ الحَقِّ وَإِنْصَافِ المَظْلُومِ. ثُمَّ قَالَ بِصَوْتٍ عَالٍ: لَقَدْ قَرَّرَتُ أَخْذَ نِصْفِ مَالِ البَخيلِ، لِنَشْتَرِيَ طَعاماً لِلْحِصانِ، وَنَبْنِيَ لَهُ مَكَاناً يَقِيهِ الحَرَّ أَخْذَ نِصْفِ مَالِ البَخيلِ، لِنَشْتَرِيَ طَعاماً لِلْحِصانِ، وَنَبْنِيَ لَهُ مَكَاناً يَقِيهِ الحَرَّ وَالبَرْدَ. هَتَفَ النَّاسُ المُجْتَمعونَ بفرَح شديد: يَحْيا العَدْلُ. . . يَحْيا العَدْلُ.



